## الشدرات الذهبيين

% على العقائد الشرنوية %

شرح السلامة التحرير المحقق الشهير المنتي المالكي كان بالقطر التونسي وأحد اساطين الاساندة بالمهد التريقوني . المندم مولانا الشبخ سيدي إبراهم المارغني . المتوفى عامى ١٣٤٨

المجدد الشرق المسلم الله و السيخ سيدي عبد المجدد الشرقوبي ، تتمدهما الله برحشه ، وأسكنهما فردور حند ، وأسكنهما

-----هذا الشرح مقرر من طرف المشبخة الزيتونية , حماغا رب البرية ، لدراسة السنة الاولى الإبتدائية ، بقروع المعدد الريةونسي المحروس ، يعرف رعاية الله الملك القدور

-------≪ حقوق الطدم محفوظة كا⊸

لاين الشارع المذكور فقير ربه عبد الواحد المارغني احد مدرسي جامع الرقوة المنسور وهو مصحح اشرح وميرز ايات الارجوزة فيه. بانه لله كل إماليه - وكل تستقمن هذا الكتاب غير عقد عليا الراكز الوات الناسر. معدضسروة في ساكره ما جها ارهد والدوائد

> © طبعة خاسلة ۞ بمطبعة النار تهنج التر بوقال عدد ١٧٠ ـ تونس

ب- ابترازوراجيم

و أحمد شرقي الذي يقر و بالوحداية والمدان والمبتان والاضاف و تشرره من كالم المستورات من كل المستورات المستورات

سًا ومو لانا محدُ عليه وعلى آله افضل الصلاة وازكني التسايم . آمين « هذا ، وما كانت فة المؤلف من مُهمات الامور لان التاليف النا جبل مؤلفه ولم يعلم صحة ما فيما ( يقول راحبي ) اي مؤمل ( الغفر ) بفتح الغين وسكون الفاء أي الستر من الله تعالى (للذنوب) جمّع دنب وهو الاثم والمراد بستر الذنوب عدم المؤاخذة با (عدالمحد) هو اسم الناظم (الأزهري) نسبة الى الازهر وهو الجامع الاعظم بمصر القاهرة وهو اول مسجداسس بها ابتدأ انشاء؛ جوهر القائد بامر من المعز لدين الله سنة ٢٥٩ تسم و خسن و تلاثمالة و تم في رمضان سنة ١٣٦١ حدى و ستين بعد الثلاثمالة و إنمانست الناظم نفسه اليه لتلقيه العلوم فيم ( الشرنوبي) نسبة الى شرنوب قرية بالبحيرة من اعمال مصر ( الحمد الله ) اي الوصف بكل حجيل ثابت لله تعالى على مسيال الاستحقاق ( الذي توحدا ) اي انصف بالوحدة والانفراد ( في دانه ) ومعنى الوحدة في دانه تعالى عدم تركيها من اجز إ، وعدم وجو د دات مثلها (وبالنف تفر دا) أيُّ وأقد د سبحانه وتعالى بوجوب النقاء فلا يجوز ان بلحقه العدم والفناء بخسلاف تجبره من الموجودات فانه يجوز عقلا ان يلحقه العدم والفناء وان لحال وجودة بل وان دام والنقاء ممدود وقصرة الناظم رحمه الله لضرورة وزن النظم ، رزقت كأنَّ الفحب ( وبعد ) ما تقدم من ( حمد الله و ) بعد طلب ( الصلاة ) من الله تعالى وهيرر محمَّة الشرونة بالتعظيم ( على النبي صاحب الصلات ) بكسر الصاد جمع صلة وهي العظيمة والنبي صاحب الصلات والعطايا اندا الهلق كما هنا انصرف الى نسنا سبدن إلله علمه وسلم لانه بحر الجود الاعظم ، ومن جودة وكرمه ان رجلًا ساله فأعظاه غنما ملات ما بين جبلين قرجع الى قومه وقال لهم أسلموا فان محمدا يعطى عطاءمن

إيخاف ألفقر وجاءه عليه الصلاة والسلام تسعون الف درهم فوضعت على خصيرًا

م قام اليها فقسمها فنما رد سائلا حتى فرغ منها واعطى العباس من الذهب ما لم يطق حمله ورد صلى الله عليه وسلم على القبيلة المسماة بهوازن سباياها اي اساراها وكانوا ستم آلاف ورد علمها ايضاً من الاموال اربعة وعشرين الفا من الابل واكثر من اربعين الفا من الغنم واربعة آلاف او قية من الفضة والاوقية اربعون درهما وقومرًا تلك فبلغ خسمائه الف الف اي خسمائه ملبون واخبار جوده صلى الله عليهوسلم كادت أن لا تحصى فحدث عن البحر ولاحرج(فهذه) المذكورة في هذا النظم(عقائد)علم (التوحيد) أي العقائد التي تذكر في علم التوحيد سواء تعلقت بتوحيد ألله إمر بقبيًّا وحده وانما سميت العقائدكاما بعلم التوحيد لان الوحدانية اشرف مباحث العقائد والنهرها ومفرد العقائد عقيدة بمعتى معتقدة بفتح القاف وهي ما يجزم ويقطع بعا كثبوت الوحدانية في قولنا لا اله إلا الله وثبوت الرَّسالة لنبدنا محدقي قولنا محدرسولُ الله حي واعلم ١- إن العقائد المذكورة في علم التوحد تنبوع إلى ثلاثة إنه أم الإهمان وهر. العقائد الواحة لله تعالى والمستحلة عليه والجائزة في حقه ونبويات وهي العقائد الواحبة للانبياء والرسل والمستحلة عليهم والجبائزةني حقهم عليهم الصلاة والسلامر وسمعيات وهي العقائد انتي لم تسمع الا من الضرع كثبوت البعث والحشر والميزان إط وحجب شرعا علينا معاشر المكلفين ان تعرف تلك العقبائد فادا عرفناها بان جزمنا بها جزما مطابقا للواقع عن دليل ولو اجماليا فاتنا (تنجو بها) اي بمعرقتها (من ربقة التقليد) والربقة بكس الراء قطعة حيل تجعل في عنق الدابة لتقاد بها والتقليد هو الاخذ بقول الغير من غير أن يعرف دليله وأختلف في إيمان من قلدًا في العقائد والراجح انه مؤمن لكنه عاص ان ترك النظر في الادلة مع قدرتما عليماً واضافة الربقة الى التقليد من اضافة المشبه به إلى المشبه ووجه الشبه أن المكلف فاد بالتقليد إلى قول مقلده بفتح اللام كما تقاد الدابة بالربقة فما دام المكلف غير عـــازف بادليًّا العقائد فهو كالدابة الني في عنقها ربقة فاذا عرف ادلتها زالت تلك الربقة عنه وقد تعريضً في هذه المنظومة إلى ما يحتاج إليه المشدئي من الإلهيات والتبويات والسمعيات وقدم الكلام على الالهبات لشرقها وبدأمنها بما يعجب لمولانا جل وعز ففال رضي الشعثة

فَاحْفُظ لَمَّه لِي الْخُلْقِ عِشْرِ دَنِ

فاحفظ ) أبها المكلف ( لمولى الحلق ) أي لرَّب كل مُخلُّوق وهو الله تعالى ( عشر

غة ) كل منها واحب له جل و علا بعدني لا ممكن في العقب ل عدمه اي انتقاؤه فان حفظتها وعرفت كألامتها بدللها ( تكن يها ) اي بسب حفظها مع معرفتها (فيغرف)من الجة جم غرفة وهي ألمنزل العالي (مـزحرفة) اي مزينــة ( واعلم) ان الصفــات سبع والمغنوبة سبع ايشا فهي اربعة انواع وبدأ بالنوع الاول منها واتبعب بالثاني فقال (له الوجود) يعني تمابت وواجب لمولى الحُلق الوجودوهو حصول الذات وتبوتها في الخارج بحيث بصم أن ترى بضم التاء وكل متصف بالوجود يقيال قده موجود والموجود نوعان قديم وحادث لا واسطة بنهما فالقديم هو الذي لسر لوجؤ وفاول اي بداية ولاقديم بهذا المعنى الادات الله وصفاته والحادث هو الذي لوجو دواران وهوما سوى دَاتَ اللهُ وصفاته من المخلوقات ويسمى العالم بفتـــ اللام والفرق بين وجودً الله تعالى ووجود العالمان وجود الله ذاتي له بمعنى لس بتائس مؤثر وفعل فأعل ووجود العالم طارئي منه اد العالم كان معدوما ثم اوجده الله فوجو ده بتانس الله و فعله على وعلا معلا و الدليل السعار و حو دوتما لي هذا العالم فا تو حادث لتفيد عن كا يجادث بحيث ا فتقار قال: محدث اي صائع و فياعل اد الانتقال من المندم إلى الوحود بلا محدث مستحدل لمعد لا يمكن في العقل وجوده اي ثبوته فالعالم ادن يجب افتقاره الي محدث وهو الذي ورد في الشرع ان اسمه الله ولا فتقار العالم الى الله تمالي وجب وجوده جلَّا وَعَرُّ (و) واجب له تعالى ( النقباء ) وهو عدم الآخرية لله حود فمعني الله كاق الله الله واخر لبوجودة اي ليس لتوجوده نهايـة فلا يحوز ان بلحقه المدم هذا معنى البقيان بالنسبة الى دات الله وصفاته واما النقاء بالنسنة الى الحادث فيسو استمرار الوجود في المستقبل مع جواز لحوق العدم والدليل كاعلى وجوب البقاء له تعالى انه لو فريجي

له البقاء لحجاز عليه العدم والفناء وهو مستحيل عليه لان من صفاته الواجبة لغة تغاليًا القدم كا سياتي قريبا والقديم لا يقبل العدم اصلا فوجب له تعالى البقاء حيثلة (و)واجب له ( القدم ) وهو عدم الاولية للوجو د فمعنى الله قديم الله لا أول لوجو ده أي لسن لوجو ده بداية فلم يشيقه عدم هذا معني الفدم بالنسة إلى دات الله وصفاته وأما القدم بالنسبة إلى الحادث فيو طول مدة الوجود في الماضي مع سبق العدم كما في قولنا هـذا جدقديم وتو ب قديم على والدلل كالمال وحبوب القدم له تعالى إنه لو انتفى عنه القدم لكان حادثا فبحناج اليمحدث واحتماجه إلى المحدث مستحل لماهو مسوط في المطولات فوجب له تعالى القدم (مخالف) يعني وهو تعالى مخالف (باإناله) اي بلحقه ( العدم ) وهو الحوادث ومعنى مخالفته تعالى للحوادث عدم مماثلته لهافي امر من الامور فليس تعالى جرمااي تاخذ داته العلبة قدرا من الفراغ كذواتنا ولاعرضا بفتح الراء اي امراً قائما بالجرم كصقاتنا القائمة باجرامنا ولا يتصف سيحانه بالحركة والسكون ولابالكس والصغر ولا بالطول والقصر ولا بالقرب والنعبد بالمسافة ولا يغس ذلك من صفات الحوادث ولا معلم اللهُ آلا اللهُ معلا و دليل كيوو حوب مخالفته تعالى العجر ادث إنه لو ما تلها لكان حادثا مثليا وحدوثه مستحيل لماعي فت وإنفا من وحوب القدم والحاوثه حل وعلا فو حِيت له المخالفة للحو ادث (و قائم بنفسه )اي بذاته ومعنى قيامه تعالى نفسه عدم افتقار م الى شيء من الاشياء فلا يفتقر الى عل اى دات يوجد فيها كما توجد الصفة في الموصوف ولا إلى مخصص اي موجو دوفاعل ولا إلى والدولاولدولازوجة ولا وزير اومعين ولا غر ذلك إدهو الغني عن كل ماسوا، و يعس عن هذا الصفة بالغني المطلق بمعنى الاستغناء عبر . كل شيء حيه والدليل كاحلي وحوب قيامه تعالى بنفسه انه لو افتقى الى شيء من الاشاء لكان حادثا وحدوثه مستحمل لما عرفت قبل ( وواحد) في داته وصفاته وأفعاله ومَعْمَى الوحدانة في ذاته تعالى إنها لست مركبة من إجز إه ولس في الوجو د ذات مثلها. ومنى الوحدانة في صفاته تعالى انه لسي له صفتان فاكثر من جنس واحد كقدرتين فاكثر وهكذا ونسى لفر ، صفة تشه صفة من صفاته ومعنى الوحدانة في افعاله تعالىًا أنه لسي لغرة تاتس في شيء من الممكنات دوانا كانت أو صفات أو أفعالاً لا بالمشاركة ولابالاستفلال بل هو سنحانه التفرد بالتاشر فها اي بإيجادهاو اعدامها ﴿ والدليل ﴿ يَهُ على وجوب الوحدانية له تعالى انه لو لم يكر\_ واحدا للزم ان لا يـــوجد شيء من المخلوقات للزوم عجز ، حنثذ لكن عدم وجود شيء من المخلوقات باطل لوجودها

بلشاهدة فما ادى اله وهو التعدد اي عدم وحدانية الله باطل وادا بطل التعسدر

ت الوحدانية له عز وجل (فهذه) المتقدمة (ست صفات تسر د معنيا الوجو دصفة ية ) والصفة النفننية هي الني لا تتحقق الذات في الخارج عن الذهن بدونعا ولا شك ان الوجود كذلك قبو صفة تفسة نسبة الى النفس بمعنى الذات وانما نسب المحمد البا للازمته لنفس الذات كالاف الصفات المنوية فانها ملازمة للمعاني ولهذا نست النها فقبل فنهما معنوية كما سباتي ( والحُس ) المذكورة ( بعدها ) اي بعمد صفة الوجود وهي البقاء والقدم والمخالفة للحوادث والفيام بالنفس والوحدانية (هي) الصفات (السلمة) نسبة إلى السلب بمعنى النفي وانما نست الله لانها دلت على سلب ما بليق به تعالى ١٤ علم مما قررناه في شرحها ، ثم ذكر النسوع الثالث من الصفات العشرين الواحِيدَ لله تبارك وتعالى وهو المعاني فقال ، اسكنه الله والجميع دار الجلال نتا التشاني (وواجب لربنا الثان) اي كثير النعم (سبع صفات سميت معاني) لان كلامتها موجود بمكن رؤيته لو ازبل الحجاب عنا فالاولى من صفات الماتي (علم) وهو صفة قديمة قائمة بذاته تعالى تتعلق بجميع الامور على وجه الاحاطة بعُمِن غير سبق خفاء ﴿ والدليل ١٠٠٤ على وجوب العلم له تعالى هو ان من صفاته الوَّاحِنَّة له الارادة كا سأتي قر يماو لا ير بد سبحانه الا ما علم فلو انتقى عنه العلم لا تنفت عنه الارادة وانتفاؤها عنه مستحل لما سباتي بعدوالثانية من صفات المماني ( ارادة) وهي صفة قديمة قائمة بذاته تعالى يخصص با المكن سعض ما يحموز علمه والمكنز هو الجائز العقل وهو ما يصبح في العقل وحودة وعدمه على السواء . والذي يعجون على للمكن امور وهي الوجود والعدم والصفات والازمنة والامكنة والجهات وألمقادين وهذه الامور جائزة في حق كل ممكن على السواء ومعنى تخصيص الممكن يعضعا ن حموقه عسنها له على غمر لا ﴿ وَإِذَا أَرْدَتُ ﴾ تطمق ذلك فانظم إلى تعلم قطعا أنك موجود الآن وانك كنت معدوما وبمكن عقلا ان توجد وان تبقى معدوما فلها وجدت تخصصت بالوجود اي ترحيحلك الوجود على العدم فتخه وجو د بدلًا عن العذم انمها هو بارادة الله تعالى واحتساره وكذا تخصيصك

سفة مخصوسة ككونك ابيض دون كونك اسود مئلا وبالزمان المخص كوجودك في وقت الظير دون غيره وبللكان المخصوص كوجودك ن بلد مكة غير؛ وبالحهم المخصوصة كوجودك في جعة المغرب دون - به المشرق مثلاً ، بالله ال المخصوص ككونك طويلا دون غير ، ككونك قصم اكا ، قالك الرادةُ الله تعالى واختبارةولو شاه لتركك معدوما او اوجدك على غير ما حمصك بعومثلك سائر المخلو قات سيزوالدليل ١٠٠٤ وجوب الارادة له تعالى انه لو لم يكن مريداً بان وقع شيء في الكون مع كر اهتماي عدم ارادته لوقوعه لكان عاجز اوكو المعاجز أو مستجميل لما سياتي (و)الثالثة من صلمات المعاني (قدرة) وهي صفة قديمة قائمة بدَّاتُة تمالي بوجد بها و مدم ما شاءمن المكنات اي ألجائز ات ﴿ وَالدابِلِ ﴾ على وجو بها ألَّهُ جل شانه انه لولم يكن قادرا بان كان عاجزا لم يوجدشيء من العالم والرابعة والحُسيَة من صفات المعاني ( بصر ) و ( سمع ) وهما صفتان قديمتان قائمتــان بداتح تعالى : الدتان على العلم نكشف بهما كل موجو دو يتضم من غير سق - غاموليس بصرة تعالى وسمعه كنصر نا وسمعنا لان بصرة وسمعه لسنا بواسطة شيءويصر نابواسطة البين وسمعنا بو اسطة الادن ﴿ والدلبل ﴾ على وجو دالبصر والسمع له تمالي قو لهجل وعنيُّ وهو السمعالصيروقوله سبحانه اتني معكما اسمعواري وايضا لو لم يتدخب بعما لزمان تصف صديماه ذلك تقير والتقص عليه تعالى مستحمل والسادسة من صفات المعاني وكلام) رهو صفه قديمة قائمة بذاته تعالى لست بحرف ولا بصوت منزهة عن صفاتكلام المخلم قان دالة على حسمه مله ما ته عنه والدالم الصاحل وحوب الكلاملة سالي قو له وكلُّم الله تكليما وايضا لو لم يتصف بالكلام لزم ان يتصف بخدة وهمو تنمص والتقص مله تمالي مستحيل(و) السابعة من صفات المعاني ( حياة تعشير ) وهي صفة قديم منه قائمة بذاته تعالى تقنضي صحة اتصافه بالغلم وغيره من الصفات وليست حياته تعالى كحياتنا لانحياته ليست بسبب الروح وحياتنا بسبها قطعا حروالدليل يسعلى وجوب الحاة له تعالى انه لو انتقت عنه لم يتصف بعلم ولا ارادة ولا قدرة ولا غيرهما مِنْ الصفات وعدم اتصافه بها مستحيل كما عليت • ثم ذكر النوع الرابع من الصف أنا العشرين الواخمة لله تعالى وهو الصفات المعنوية فقال رحمة الله ورضى عنمه

شرين الواجبين لله تعالى وهو الصفات المشوية هال رحمه الله ورضي عنه. \* سَمُعَة \* قَدُدُ لاَ ذَ مَدْ سَا أَدُعَم عَنْ ﴿ وَمَعْلُمُونَا لَهُ فَسَأَلُونَا السَّفْسُكِمُا

وَالْحَقِّ الاسْتَغْنَاهُ بِالْمَعَانِي ﴿ عَنْهَا كُمَّا حُفَّقَ بِالْسُرْهَانِ ملاز مقالمعاني ولهذا نسبت البها فقيل في المعتوية (فألق) بقطع الهمز ة (السمعا) بالقب الأطلاق وقد صرح ألناظم بثلاثة من السبع المنوية وادخل البأقي بحت الكاف في قوله (ككونه) مالي (حيا) و (مريدا) و (قادرا) وعالما وبصرا وسمعا ومتكلما فكونه تمالي حبا لازم للحباة وكوند مريدا لازمر للادارة وكونه قادرا لازمر للقدرة وهكذا بقمة الاكوان ( وفي ثبوتها ) اي السبع المعنوبة وتفيها ( خلاف ) بين عملها، هذا الفن ( قد جرى ) فقال بعضهم بشوتها وانها من باب الحال إى الواسطة بين الموجود والمعدوم بناه على تبوت الواسطة بنهما المسماة عند القائل بماحالا وعلى هذا القول لا يستنني بالمداني عن المعنوية لان العنوية عليه احوال اي صَفات في الحارج عن الذهن ليست بموجّودة ولا بمعدومة قائمة بذاته تعالى زائدة عَلَى قَيْلُم ٱلْمُعَانَى بها. وقال الامام الاشعري والجمهور بنفي المعنوية اي نفي زيادتها على المعساني وانه لا حال وهو القول الصحح وعلمه ستغنى بالماني عن المنوية لان المغوية حينتُذهي فلس قيام صفات المعانر بالذات وهو ليسر صفة بل هو أمر اعتباري أي لاثبوت له في الخارج عن الذهن فكونه عالما نفس قبام العلم بذاته تعالى لا امر زائد عليه وهكذا الإكوان الباقية ( والحق الاستفناء بالمعاني عنهـا ) اي عن المعنوبة (كمّا حقق ) اي كما حققه من نفي المعنوبة والحال (بالمرهان) اي الدلدل القني وعلم مما قررناه أن المرأة بتقي المنوية على الفول به نفى زيادتها على قبام صفات المعانى بالذات لا انكان المُمْنُوبَةُ مَنْ اصليا لانه مجمع وجويا تأسيحانه وتعالى وانكاره كفركما صرحوا به وادلم وجويها له تعالى هي ادلة وجوب المعاني له اد المضوية لازمة للمعاني والمعاني

بين المازم بعد اللارم ينا طرغ من ذكر ما وجب المولانا تبدأت وتعالى شرع يذكرة ما يستحيل عاجد قال . عاجد حجم مولانا الكبير الشال وضيدً هما عكسيمه كم يستحيركم في فيارتم السينسسرو أساقيكم المستحيد ( وضده ) إلى المعروض عنه المواجه إلى الحاق رعام، سيحانه وضال ( منتخيل). إلى ارضدها بالجاليا إلى إنفا وهو مصرون منه تبنا لفند الوحر و لدم وضد اليقاء طون المباكنة المنام وضد اليقاء طون المباكنة والمنام وضد اللهام بالقندي الذي هو التن للمائل عن القام المنام وضد اللهام بالقندي الذي هو التن للمائل عن القنام القنام القنام القنام القنام القنام القنام المنام المنام

مُورَسُق لَتَنَ لَ لَهُ بِهِمَا إِيَّمَا يَمْ مَرُونَ الْمِلْفَا لِمُسْتَوَا يَضْمَوُونَ الْمَلِلَّانِ الْمَسْتَوَوْنَ الْمَلِلَانِ الْمَلْفَقِينَ وَاللَّهِ الْمَلْفِينَ الْمَلِلَّانِ وَاللَّهِ الْمَلْفِينَ الْمَلِلَّانِ وَاللَّهِ اللَّهِ الْمُلِكِّنَ وَاللَّهِ اللَّهِ الْمُلِكِنَّ وَاللَّهِ اللَّهِ الْمُلِكِنَّ وَلَمَا لَمَا اللَّهِ الْمُلْكِنَّ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِي اللَّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِي اللْلِي اللَّلِي اللَّلِي اللَّلِي اللْلِيلُولِي اللَّلِيلُّلِي اللْلِيلُولُولُولُهُ اللْلِلْمِلْمُلِيلُولِيلُّولِيلُّلِيلُّلِيلُولِيلُّلِيلُّلِيلُّلِيلُولُولُهُ اللْمِلْمُلِيلُولِيلُولُولُولُهُ اللْمِلْمُلْمِيلُولِيلُولِيلُّلِيلُّلُولُولُهُ ال

لو وجب عليه تمالى عقلا فعل شيء من المكنات اواستحال عقلان كه السار الممكن واجبا إو مستحيلا وكلك من قلب الحقائق وهو مستحيل . ولما فرغ من الكلام على الالهيات تشرع في الكلام على النويات وبدأ منها بما يبخب الرسل عليم العسلاة والسلام فقال

(وواجب لَرسَله) تَعالىعليهمالسلام اربَع صفات ستاتيَ قر باوالرسل جُعرِرَسُولَ وَهُوَ ن اوحي الله بشرع بعمل به وامر بتللغه كان له كُتاب او لا واما النبي فهو انسان اوحي الله بشرع بعمل به وإن لم يؤمر بتلغه فكار رسول نير، والاعكس اي لسركل نبي، رسول وانما قال الناظم لرسله ولم يقل لانسائه لان من الصفات الآتيـــة التبليخ وهو خاص بالرسل فالاولى من الصفات الواجبة للرسل (الامانة) ويعس عنها بالعصمة وهي حفظ الله ظواهرهم وبواطنهم من الوقسوع في مهي عنه قبل النبوة وبعدها والدليل كسعلي وجويا لهمانهم لوخانوا بازوقعمنهمشي مما تعاهم الشعنه كتا مامورين به لان الله امر نا بالاقتداء يهمولا يامرسبحانه بفعل المنهى عنه لقوله جل ذكره إن إلله لا بامر بالفحشاء (و) الثانية من الصفات الواحب، للرسل ( الصدق) وهو مطابقة الحُبر للواقع فيجب صدقهم في دعواهم الرسالة وفيما بلغولا يعدها عن الله تعالى وإما الصدق في الكلام المتعلق بامور الدنيا كعلم زيد واكلت كذا وقلت كذا فهو داخل في الامانة لأن دليلها المتقدم بدل عليه ﴿ والدليل ﴿ على وحوب صدقم في الامرين الاولين هو تصديق الله لهم بالمجزة وهي امر خارق للعادة مقترن بدعوى النبوة أو الرسالة مع عدم قدرة المنكرين على معارضته كنم أناء من بعن أجنابع نسأ رَائِنَةُ وَانْتُقَاقِ القَمْرُ لَهُ فَلُو كُذِبُوا لِلرَّمْ كُذُنِ اللَّهُ تَعَالَى فِي تَصَدِيقَهُ لَهِم بِالْمُجْدِرَةِ التازلةمنز لمة قوله حل وعز صدق عدى في كل ما يبلغ عني والكذب على الله مستحملا قطعاً (و) الثالثة من الصفات الواجة تفرسل (التلمة) يعني تملمة ما امروا بتعليفة فطلق خاص بالرسل كما اسلفناه واما الصفات الثلاثة الناقة فيي واحبة للرسل والانساء - الدلل الداعل المحال المعالم على المرات الما المرات المعالم والمعالم والمعالم المعالم لصار الكتمان طاعة في حقناكيف والـكتمان محرم ملعون فاعله (و) الرابعة من الصفات

الواحِية للرسل(الفطانة)وهي التيقظ لالزام الحُصوم وابطال تحيلهم و دعاويهم الباطلة ﴿ وَالدُّلْلِ ﴾ على وحويها لهم أنه لو أنتفت عنهم لما قدروا أن يقدوا الحجة على الخصموهو باطل لان الفرءان دل في مواضع كثير فاعلى اقامتهم الحجة على الحصم عثم ذكر ا يستحل على الرسان عليهم السلام فقال (ومستحل) علىهم (ضدها) اى الصفات الاربع

الواجبة لهم (فلتملم) وضدها هو ما ينافها فضد الامانة الحانة وضد الصدق الكذب وضد الناسغ كتمان شيء مماامروا بتبايغه للخلق وضدالفطانة البلادةوهم البلاهة والتففل وادلة استحالة هذه الاضداد الاربع عليهم هي ادلة وجوب الصفات الاربع لهم لان صفة منها يشتها وينقى ضدها . تم ذكر ما يجو زفي حق الرسل فقال (وجاءُ وكالأكل في حقعم) يعنى وجائز في حقهم مثل الاكل من كل ما هو من الاعراض إلى الصفات بة التي لا تؤدى الى نفس في مراتبهم العلية كالشرب والنوم والزواج والمرض وأماما يؤدى الى ذُلك كالعمى والجنون والبرص فلا يجوز عليهملانهم منز هون ومعصومون سير والدليل كاس على جو از تلك الاعر اض عليهم شاهدة اهل زمانهم و قوعها يهم و قله لمن بعدهم بالتو اتر ، ولما في غمن ذكر الصفات الواجة والمستحملة والجاء 8 في حق الرسك يذكر بعض ما امتـــاز به نبينا ومولانـــا محمد ﷺ واحتص به فقال (واجزم) أيها المكلف أي اعتقد اعتقادا جازما (بان) سيدنا و نبينا محدار المسطفي) اي المختار (التهامي) نسبة ألى تهامة بكسر الناء وهي ما الخفض من ارض العرب ومنها مكَّة المشرقة وما والاها (افضل مبعوث) اي مرسلٌ ( الى الأنام) اي الحليق وَاتَّجَا كان عليه الصلاة والسلام اقتصل مبعوث الى الانام كان اقضال من غير هم بالاولى ى فعو ﷺ افضل حميع المخلوقات العلوية والسفلية بتفضيل من الشجل وعلا واجزم ايضا بأن المصطفى التهامي (قد خص) اي خصه الله سيحانه (بالاسراء) بزة ﷺ ليلا واكبا على السراق وخبريل عن يمينه وميكائيل عن يسارة من مكة الى بيت ألفدس والسراق دابة من دواب الجنة دون النفل وفوق الحمـار بذكر ولا انتى يضع رجله عند منتهي بصره ارسل الله به جبريل ومكائبال علىهما السلام الى نبينا تخمد ﷺ لسير عليه فلما وصل الى بيت المقدس دخيل المسجد بعد

ربط البراق بحلقة بابه فرأى في المسجد جميع الانبياء فصلي بهم فيه عليهم الصلاة والسلام وكان الاسراء قبل العجرة بسنة ( و)خص ايضا بــ (المعراج) وهو صعودة على للة الاسراء بعد صلاته بالانبياء إلى الد ماوات السم ثم إلى مافوقها حتى وصل الى العرب قدام وبه كقاب قوسن كاس كرد الناظم قريب والحق أن الاسراء والمعراج كانا يقظة بجسده وروحه عليج والشهور عند اهل السبر والمعاريج انعا لم يصعد بالبراق ولم يطأ بعد السماوات بل استمر مربوطا بحلقة الساب حتى عاد ونزل من السماوات فركب ﷺ ورجم إلى مكة قبل الصدح تم رد حريل البراق الى الجنة (و) خص ايضاً بـ ( بالملة الواضحة المنهاج ) وهي شريعته ﷺ الوافقة لجميع الإزمنة والامكنت والاحوال والمتكفلة بجميع ما ينفع العباد في الحال والثال ومنهاجها هو طريقها الوصل البها ودو الادعان اي الاتفاد إلى صاحبها علمه

افضل الصلاة وازكى التسلم وانماكان منهاء بما واضحا لان من سلكة صادقا لإيضل أبدا ولا ينقطع واحزم أيضا أيها المكلف أن لمصطفى التهامي لمنا وصل ليلة الاسراء والمعراج إلى العرش (من ربه كقاب قوسع دنا) إي قرب من ربه غُو وجل قربا مثل ترب القاب من القوب وقياب القوب بابين مقيضه وآخرة ومقيضة هو يحيل مسكه بالبد عند الرمي وما بنهما هو وسطه ولس الراد بقرب النُّنيُّ مَنَّ ربع القرب الحسي وهو قرب السافة والمكان لانه مستحيل على الله تعالى والمعا المراد بعا القرب المنوي وهو ازدياده ﷺ في الكمال والشرف وعلو الرتبة عند وي فينما حاله عليه الصلاة والسلام في قريم من ربع قريا معنوبا بحال احد الحبيش في فريد من الآخر إذا انضما ولم ببق بينهما من المسافة الا قدر قاب قوسين وبالدنا عليه

من ربه رءاه بعني والله على الراجيج عند اكثر العلياء من غير كف ولا المحصار وسمع كلامه القديم من غير كيفية كا سميه موسى من كل جانب فاوحي بنيج نعايــة ( الثبي ) جمع منيـة وهي مــا يتمناه الانسان ويريد: . ولما فرغ الناظيمية الالهيات والتبسويات شرع في ألكلام على السمعيات فقسال

و يجب ) عليك إيها المكلف ( الايمان ) اي التصديق ( بالذي ورد) اي جاء (عنه ) عليه الصلاة والسلام (من المولي) سيحانه وتعالى (المهمن) اي الرقيب على مخلو قاتمه ( الصمد ) اي القصود في الحوالج على الدوام (كالحشر ) يعني وذلك الواردعنه من المولى مثل الحَشر وما عطف عليه والحشر هو سوق الناس جَبِعا الى الموقف لفصل القضاء بنهم بعد احيائهم واخراجهم من قبورهم والموقف هو الموضم الذي يقفون قيه من ارض القدس المبدلة التي لم يعص الله عليها ( والصراط ) وهو حبس ممدود ظهر حينه ليمر الناس عليه فالمؤمنون الطائعون تثبت عليسه اقدامهم فيمرون عايمالي الجندة وآلكفار ويعض عصاة المؤمنين نزل اقدامهم عنعه فيسقطون فيحيهم وفي الصراط طاقات كل طاقة تنفذ إلى طبقة من طبقات جهنم وجبريل في أوله وميكائبل في وسطه يسالان الناس عن عمرهم فيما افدود وعن شبايهم فيما ابلوه وعن عليهم ما ذا عملوا به ( والمزان ) وهو واحدعلى الراجع لجميع الامم ولجميع الاعمال وعمله بعد الحساب ولا يكون الوزن في حق كل احدلانه لا يكون للانساءولا البلائكة ولا لمن يدخل الحِمَّة بغير حساب ( والبعث ) ويعبر عنه بالنشور وهو أحبساء ألموتين واخراجهم من قبورهم بعد جمع اجزائهم الاصلية وهبي الني من شانها البقاء من أول العمر الى آخر. لاما هو كالظفر ولا فرق في المعت والحشر بين من يجازي وهو الانس والجن والملائكة وبين سا لا يجازي كالبهائم والوحوش واما السقط وهو الذي لم تنم له سنة أشهر فأن القنه أمه بعد نفخ الروح فيه أعند بروحه وحشر ويصينً عند دخول الجنة كاجلها في الجمال والطول وان القته امه قسل نفخ الروح فيه فانج

بحشر ثم يصير تراباكسائر الاجسام التي لاروح فيها مثل الحيجر والشجرُ ( والثُّوالُّيُّ في الحِنان ) الثواب مقدار من الجزاء تفضل بهستحانه على من يشاء من عبادًا في مقابلة اعمالهم الحسنة والجنان بكسر الحيم جمع جنة بفتها وهى لغة البستان والمراد بهسا هتأ دار الثواب الدائمواما دار العقاب فهي النار اعادنا الله منهاوجع الناظم الحينة لانها علىما دهب البه ابن عباس رضي الله عنهماً سبع متجاورة وهي الفردوس وحبة عدن وحية الحلد وجنة النعيم وجنة المأوى ودار السلام ودار الجلال وافضلها واوسطها الفردوس وهي اعلاها وقوقها عرش الرحان وهو مرتقع عنسا كارتفاع السماءعن الارض وليس في الجنان ليل ولا نهـار بل هي على الدوام مضيَّه وانما يعرف مقدار اللسُّكَمَ

بارخاءالستور. ومقدار النهار د فعهاكما قاله ابن عبار الضاه في تلك الحنادمه: لا عين رات ولا اَدن سمعت ولا خطر على قلب بشرّ وأعلى نسيم الجنـان رؤية مولاناً الكريمالوهاب حملنا اللهمن اهلهامع نسناوآ لموالاصحاب (والحور) بضمالحاء جمحوراء ماخوذة من الحور بفتح الحاء المملة والواو وهو شدة سواد ألعن مع بياضها وتوصف الحور بالعين بكسر العين جم عناء وهي الواسعة العين وقدخلق الله الحور في الجنة لتزوج بين المؤمنون زيادة على ما لهم من نساء الدنيا ونساء الدنيا يكن على سُنْ واحدوهو تلاث وتلاتون سنة وإما الحور فاصناف صغار وكسار على حسب مأتشتهم الانفس ومهورهن الاعمال الصالحة وقدوردأن الحوراء لوابرزت انعاة من أناملها الى دار الدنا لغاب شو وها على شوء الشمس وللؤمن في الجنة سعون حورية أو أكثر على حسب مبرات الاعمال وفي الحديث ان الحور يننين الزواجين في الجنة باصوات لسم تسمع الحلائق مثلها يقلن نحن الحور الحسان خلقن لازواج كرأم (والولدان) حم ولد والمراد بهم الصغار الذين خلقهم الله في الجنة قحتمة اهلها على شكل الاولادوهيتهم وهمالمذكورون في قوله عزوجل طوف علمهم ولدان يُخلُّدون ومعنى يخلدون لا يهرمون بل يقون ابداعلى شكلهم وطراوتهم وقذروي أن التؤمن ى الجنة ما يريد على الف حادم من الولدان الذين لا يفني شبابهم والمعتريم زوال ( والاملاك ) جمع ملك بفتح اللام وهم اجسام نورانية لا ياكلون ولا يُشرِّبون ولا ينامون ولا يتناكحون يسنحون اللبل والنهار لا يفترون لا يعصون الله وبالباعرهم ويفعله نآما يؤمرون ولايوصفون بذكورة ولاانوتة ولهم قدرة على التشكل بأني بيبود ومسكنهم السماوات وهم بالغوزي الكثرة الى حدلا يعليه الاالةورؤساؤهم المربون جبريل ومكائيل واسرافيل وعزرائيل (والانبيا ) بالقصر جمع نبيء بالهمز وْتْوْكْدْمْنْ تشديد الناه وقد قدمنا إنه إنسان أوحي الله بشرع يعمل به وأن لم يؤمن بشلفة قا أمر بتبليقه فهو نبيء ورسول وعدد الانبياء مائم الف . اربعة وعشرون مائنا الف واربعة وعشرون الفا والرسل منهم وعددهم تلانمائة وثلاتة عشر وقبل

واربعةعش وقبلو خسمعش والاسلم الامساك عنتم نخلك لقوله تعالى خطأبا لتنية الله منهم من قسصنا عليك ومنهم من لم تقصص علم ك ( والحن ) وهم خلاف الانس والواحدجني سموا بذلك لاجتنانهم اي استناره م عن الاعين وابوهم الجان

بتشديد النون وهو أبليس لعنه الله خلقه اللهمن النارتم خلق منه نسله وأبو الانس ءادم

عليه السلام خلقه الله من طين وخلق منه نسله وفي الحبن المؤمن والكافر ويتشكلون باي صورة ومن الجن الشاطين وهم مردة الجن جم مسارد وهو العاني اي الجبار منهم ( والافلاك ) وهي تبنعة السماوات السبع والكرسي والعرش وهو أعظم المخلوقات وتحته الكرسي وبحت الكرسي السماوات السبع فجملة ما دكرة الناظم من قولمه كالحشر الى هنا أحد عشر امراكل منها ورد عنه علي فيجب الإيمان بها كغيرها

مما ورد عنهشل ارساله لجميع الحلق وكونه خانهالنيئين وادلة كلها من الكتاب والسنة. وبا فرغ من تفصيل العقائد الواجية والمستحيلة والجائزة في حقالة تبارك وتعالى الرسل عليهم الصلاة والسلام ومن ذكر بعض العقائد المسموعة من الشرع اراد

لُّهَا مُمْتَقِداً وَذَاكِراً ١٠ لكَرْ تُرِّي بِهَا مَقَاماً فَاخِرًا

( وتجمع العقائـــد التي مضت ) في النظم وقول، العقائد مفعول لتجمـــم وفاعلم ( شهادة الاسلام ) اي الشهادة الدالة على الإسلام وهي قولنا لا اله الا الله محمّد رسول ألله والحاسم لتلك العقائد هو معناها لا لفظها ومعنى جمعه لها استلزامه لها وبيان ذلك أنَّ قولنا لا اله الا أنه معناه لاستغنيا عن كل ما سواء ومفتقرا البه كل ما عداء الا اللهِ فاستغناؤه عن كل ما سواة يستلزم وحوب وجوده وقدمه وبقيائه وعشائفة للحوادث وقامه بنفسه وتنزجه عن القائص ويدخل فمه اي في تنزهه عن النقائس السمع والبصر والكلام ولوازمها وهمي كونه تعالى سميعا بصيرا ومتكلها بناء على انعا احوال اد لو لم تجب له هذه الصفاتُ لكان محتاجا إلى المحدث او المحل او من يدفع عنه النقائص كيف وهو المستنني عن كل ما سواد فهذه احدى عشرة عقيدة من الواجبات وأضدادها احدى عشرة من المستحيلات فادا ضمت الى الاحدى عشرة الواجبة بلغ المجموع اثنتين وعشرين عقيدة ويستلزم ايضا نفي وجوب فعل شيء من المكنات او تركه والا لزم افتقاره تمالي الى فعل ذلك الشيء او تركه ليتكمل · وَهَذَهُ عَقِيدٌ الْحِائِرِ فِي حَقَّهُ تَعَالَى فَادًا ضَمَتَ إلى الانتينِ والعشرينِ عقيدة السابقة

أنَّ بذكر ما يجمع ما تقدم من تلك العقائد فقـال رضي الله عنه

كانت الجملة ثلاثا وعشر من عفدة سناز مها استغنؤه تعالى عن كل ماسواه وأما افتقار كل ما عداه الله قانة يستلزم الحياة والقدرة والارادة والعلم ولوازمها وهي كونه تعالى حيا وقادرا ومريدا وعالمًا بناء على إنها إحوال ويستلزم إينما الوحدانية أَدْ لُو انتقى تير. من هذه الصفات لما امكن ان يو جد شيء من الحوادث فلا يفتقر البع شيء كيف وهو الذي يفتقر البه كل ما عداه فهذه تسعة تمام العقائمد العشرين الواجبات وإضدادها تسعة تمام العشرين المستحلات فالجملة ثمان عشرة عقدة مسائر مها اقتقار كل ما عداة البه سحانه فاذا ضمت إلى ما يستلزمه الاستفناء كانت الجُلة احدى وأربعين عقدة يجمع كاباقو لنالا اله الاالة ﴿ وأما قو لنا محدر سول الله ١٤٠ قبتفادمنه تصديق نسناومو لانا محمد يتطايج فيرسالنهوا لاقرار بهاو دلك بستار مالتصديق والاقرار بكل ماجاء به عن القاتمارك وتعالى ومماحاء به يُقالِي ما قدمه الناظم من وجو ب الامانة والصدق والتبليغ والفطانة للرسلعليم السلام واستحالة الخبانة والكذب والكثمان والبلادة وكذا ماينه من جواز الاعراض النشر باقي حقيم وكذا ما عدده من الحشر وماعطف عليه من السمعيات فقد تبين لك إن شهادة؛ لاسلام جامعة العقائد التي مضت عمو ما (حسما) اي مثلها (ثبت) عن العليا، ولعلها لجمعها كل ذلك مع اختصار هاجعلها الشرع ترجمة على ما في القاب من الايمان وادا علت ابها المكلف أن شهادة الاسلام حامعية للمقالد المتقدمة ( فكن لها معتقدا ) يعني كن معتقدا لمعناها المتقدم ( وداكرا ) للفظها بعد ضَّبطه لبلا تلحن فيهولابد ال تفهيمعناها تفصيلاقيل ذكرها والا فلاثواب لككاملاقية كرعا وأما استحضارك لمعناها عند ذكرها ولو بطريق الاجمال فهو شرطكال لا تتوقف عليه الانابة ( ويجب ) عليك شرعا ان تذكرها في عمرك مرتواحدة تنوي به الوجوب ويستحب لك دكرها والاكشار بعد تلك المرة وقدورد في فضلها احباديت ججم فيهم ما روى ان من قال لا اله الا الله ومدها هدمت له اربعة. الاف دهب من الكبائر قالوًا يارسول الله قان لم يكن له شيء من الكبائر قال يغفر لاهله ولجبرانه ومنها ما رُوِّي أن النبد اذا قال لا اله الا الله أنت على صحيفته فلا تمر على خطبته الا محتها حتى تعجد مثلها فتجلس الىجنبها وروىان منقالها سمن الفمرةكانتله فداء من النار

لهُ مالي ثم ختم الناظم الرجوز ته بالدعاء الجامع، متو سلا نسينا الشافع، فقال داعياو ، تو سلا مصليا ومسلمان وأبختم ألكتب معمما وخاتمان عليهمن الرحمان مغفي تعوالر ضوادة

( واسأل ) اي ادعو ( المنان ) اي كثير المنن والنعم ( دَا الحَمِلالُ ) اي صاحب العظمة وهو الله تاركوتمالي (رقنالرت) ايمنازل (الكمال) شد النقص متوسلا بجاهطهو اله يعنى واسأل المنان الخ في حال كو تي متوسلا في قبول سؤ الي (بحاه) اي بمنز للوقدر (طه السُّد النشر) هذه الثلاثة من اسماء نساوم و لانا محد رَ في ومعني ظه ماطاهر ماهادي والسدمن ساد إذا قساق غبرة في الشرف والفضل والنشير ماخو دمن الشارة وهُمَّ السار وسمن نسنا ﷺ مشر الانع مشر لن إطاعه بالخدة وعطف على

قوله (وآله) أي أتباعه الأتفياء (مناهل التطيس) إي المشهين بمناهل التطهير وهي مواردالمًا، ووجه الشبه انه يتطهر بأتباعهم من المعاصى والدناءات كما يتطهر بالمناهل أتيَّ بنياهها من نحو النجاسات (صلى عليه) أي على طه زَّر بنا وسلها) وقد اشر نا في 'ديناجَّةُ النظم الى معنى صلاة الله على نسم وأماسلامه عاسم فيو تحستم تعالى اللائقة بعد علنه الصلاة والسلام وعطف على الضمير في عليه قوله ( والآل ) أي صلى با رينا وسلم عليه وعلى ءاله ( ما كل كـ تاب حتما ) اي مدلة حتم كل كـ تاب و فيه بر أعة التدام حتم الله لجمعنا بالاسلام. والقصو دمن ذلك تمسم الصلاة والسلام في حسر الاوقات. على سندناوته ولانا محمد افضل المخلم قات . وَتَطَالِحُهُ وعلى آله واصحابه رمن تعهم من المؤمنين والمؤمنات. اللهم ما وب تحاهمه و تحالا الله . و اصحابه و إنباعه المتحلم، تحميل خصاله . اختمالنا بالسعادة ، وارزقنا الحسني وزيادة . واغفر لنا ولو الدينا . ومشائخنا وإهلينا . وللهومتُينَ والمؤمنات . الاحياد منهم والاموان روار حمّا واعف عنا احمور . يفضلك واحسانك يا إكرم الأكر مين على قالمة لفه على فرغت من تسفى هذا الشرح المارك بوم الحمة السادس عشر من المحرم الحرام . عام ١٣٤١ واحد واربعن

وثلاثمائة والف من هجرة سبد الانباء والرسل الكرام. عليم جمعا افضل الصلاة وازكى السلام . صلاة و سلاما بعمان الهم وصحبهم والنابعين. إلى بوم الدين، والحمدية رب العلب

أحيادة النظارة العلمسة

بالجامع الاعظم جامع الزيتوأة ادأم الله عمرانه بمنه الحديثة ، والمالاة والسلام على رسول الله رعلى العوصحية ومن والاداما بعد قان النظارة العلية قد اطلعت على ما كنه العلامة المعام النحرير". العراكة المحقق الشهير ، الشبخ سُ ي ابر اهم المارغني . المفتى المالكي بالقَطْر التونسي ، على ارجوزة الشبخ الشراوبي في علم الكلام فالفَّه شرحًا مفيدا نافعاً . وُلفطاء ما البهم منها مزيلًا ورافعا . حسناني با ٤ . نافع لراغب وطلابه . فلذا شكرت حضرة مؤلفه على حسن صعم. واذنت له في نشر دوطنعه. وحاه لتعميم نفعه. وكتب بالظارة لللهنة في ربيع الأنور عام ١٣٤١ وفي تسوقعس سنة ١٩٢٢ صح احمد بيرم ، ضُح محمد رضوان ، صح محمد الطباهر أبن عاشور

ومعيد طبعه المستنبر • غفر الله للجديم وضاعف لنا الانجور حدا لن هدى وانعم . وصلاة وسلاما على خبر الأنباء والامم . وعلى آله وضيحة وكل من ءامن واسلم. وبعد فقول ابن الشارح افقر الورى الى مولاء العليم المُعْنِي بَرَّ الواحد المارغني. احدًا الله يده و بلغه الاماني. قدتم اعادة طبع هذا الشرح النف عن العاطرة بعون الملك القاَّدر . العلى الفافر . فلاح ضِّياء شمَّ بالماهد العلية عموما في الأقفار فافاد المتدمين والصفار . واطرب الفتَّة والفتيات. وكثير امن الشان والشاباتُ : وعمُّ فعا الممالك الاسلامة العواسم منها والآفاق . ومن بنها القطر القسنطيني المؤسس فيالح الفرع الزيتوني البديس وما الحق به بوفاق. وكرع من حياض هذا ألم مُسأللط فِينَا إِ الزيُّونة والمكاتب والمدأرس الاسلامية . ومن الحق يهم من متعلى الفنون التحصيري عموما بقطرة التونسي المجيدوكتبر من اقطار الاسلام. فأحيا القلوب بعز بدالابتدار والعرفان مع الوحدة والوءام . ولاسماحين تفررت دراست رسماويَّه المنه وأجَّيُّه بعناية ربانية . بالفروع الزبتونية الافتتاحية . بعاصمة تونس المحمية . وسائس المدك والقرى والآفاق الرسمية . ومسالحُق بها من المدارس القرءانية . والمكانب العولية الاهلية. من طرف مشيخة الجامع|لاعظم وقروعه دام مجدها وعلاها للنقع العميم وهداية المتراط المستقيم. ودام عمر ان تلك المعاهد العلية الدينية عموماً في أَصَابُهُ الازام. بدوام ملك الله وكلمانه و دينه الاسلام . تبارك اسم ربك دى الجلال والأكوام

وقد عملنا ألجعدقي تصحيح هذا الشرح وترصيفه وضط نظم ارجوزته فيه ئر. معند. كل از هارة وتمارة منتفيه . فجاء الشرح طيباً ماركا فيه . شهدا وافيا باماني طَأَرْبِهِ وَرَّاعْمِهِ . والله حِل وعلا خَسِ الفاتحين . ومسر الحكم والمارف للمحمد أنَّ المخلصين. قال الله جل ذكر؛ « يؤتَّى الحكمةُ من بشاً، ومن يؤَّت الحكمة ققد اوتيَّ اكُشِرا » وقَمَال حِل ثناؤه يختصُّ برحمته من يشاء وأنَّه دُو الفضل العظم » وقَــُدُّ قابلنا الشرح على نسخة الشبارح الاصلية وعلى نسخة من نسخ الطبعة الرابعة الم باشرنا طبعها أواخر عام ١٣٦٧ آلنافد حميها كإنفد ما طبيع قبلها من الطبعة الثلاثة ألتي باشر نا طبعها إضاعام ١٣٥٧ ومن الطبعة الثانة التي باشر نا طبعها من قبل عام ومن الطبعة الاولى التي باشر طبعها المؤلف النَّعم شيخنا الوالد عام ١٣٤١. علىه من الله واسع الرحمات . وأسكنه وأيانا فراديس الجنات، وهذه الطبعة طبعت بمطلعة المتار دات الحدة والاجادة والاعتمار ، الكائمة بنهج التربيونال عدد ١٢ تو نس بو اسطمة مديرها الاعدالقة اللو دعي ، السند النتجاني المحمدي: بلغهالله وايانا الكمال ، واصلح مناكل الاعمال والاحوال ، عامين .. وحيث انتفع بهذا الشرح اللطف عموما وشكراً لله تبارك وتعالى حتى نفدكل الطبعات الاربعة اعذنا هاته الطبعة الخامسة الجملة الماركة المشتملة على عشرة الاف نسخة وقد تمت بقضل الله تعالى وعونه اواسط شهر شوال السعدعام ١٣٧٢ انتين وسبعين وتلاتمالة والف من هجر قاخس الحلق ، من بعث بمكارم الاخلاق والصدق ، ١٩٣٠ ، وشر وكرم ، والملتزم لاعادة طمع دلك ونشره مو : ﴿ حفظت له حقب ق الطمع وراث واستخلافا ابن الشارح نساء علما وإدبا الصحح المذكور من حفظت له حقوق الطبع أشا أصالة فما ينخص مذبلات الشرح المذكور من التراجم وبعض النقار يظاوما امن خصائص ومز ايا جامع الزينو نمّا لاعظم دام عمر إنه الاقوم و محدد الافخم. مؤملا من الله جل وعلا دوام النفع بعذا المسنف الجليل القيم عموما مدى الدهور. سائلا منه سيحانه وتعالى التو فتقى والأخلاص وحسن العواقب وغفر إن الاوزار ومضاعفة .وأن حنته لنا بماحتم به لاولياته لقريين. وأن سكننا واحتنا مع لتعبيه عليهمن الصديقين والشعداء والصالحين بمنعالو أسعور حتعالشاملة للمحسنين والمسرفين الراجين • وأما ما كان من مطبعة النجاح بقسنطينة الشقيقة التي اساء صاحبها الجسور. واغتصَّب حقوق طبع كتابنا المذكور. واعتدى على كرامة الآحياء والمبتين. من المؤلفين المخلصين.حتى اهتــز لذلك غيرة وغضبا علياء القطر التونسي ومؤلفوة العفلـام بل وبعض علماء الجزرائر والقطر الاقسطيني المتبرءين من ساحَّة اعماله واعتــدا.اتم

لفظمة الثر لمالذا فمجالك إمتر الدين والمروءة وجر ذلك الاعتداء لمعض التجار الكتسو

المتاركي الفي الخريسة في الابهاكتير و العالم الطفير ، عاميرام أم بها محتصر يرقد ا اعتر فت الدولة الطبيقية في الابهاكتير بجير متحرج رائم من أدك أنها إضحاف المحكمت بالمركات بما يتاسب من الخداية و العالم المناتج في الموافقة لا يجرعها أو لا عراقة الأن ر لا إلى يول المخطور قدام المركاتي المناتج في الموافقة لا يجرعها أو لا عراقة المناتج لا يولي بوج المحلسة بين المركاتي المناتج المناتج

أحدة رأسلام السار على رسراً لله ويل بالمار وصب وين والاهذا وقد استفا الإن الإبر والله الشين بندة الشهر والصلى والقدل الإثارية والله المسلم المسلم الوثان ويشين الجوهر السراقي المسلم المسلم

اکتفاء ٠ مع اعتذار ووفا \*

قد اكتفينا عن ذكر نص ما او ردناه بذيل الطبعة السائفة الثالثة بما اشرنا اللما بالطبعة الرابحة قبل هذه وبما نشير البه هنما شئها من الرموز والاحالات على مسأ قررناه هنالك من جبل الفوائد . وعرائس الفرائد ، منها التسمعلي وجها إشار ناابرازاً

طمالارجوز قانذكورة يثنيا الشرح الماركاتناه كلموضوع مزمسائل الفن علىمالختاره الشأرح رحه الله ورضى عنهواجري طمه الاول علمهمن تاخريا النظم وجعاء مستقلا عن الشرح اعتمادامنا في هذا الإشار على إدن الشارح الو الدلتا في ذلك معدود طريق الإشارة. واتكالاعل و فق شرعي الاستخارة. عملا بحديث لاخاب من استخار ، ولا ندمهن استشار ومنها الأشارة الِّي إشكار هذا الشرح النافع الحاف ل من شارحه اله الد بعد إن عثر على النظم المشروح مشكو لا مرسومًا بذبلُ شرح الناظم على الاربعين النووية مواليا له وأنه لم يسق بشرح اخر غيرة بعد البحث عنما كا صرح به في دياجة الشرح قسارع البه ، رحمة الله عليم ، حرصا منعطى تفع الشسة والفتيان ، وكذا الفتيات والشابات في مثل هذا الزمان. المخصص لهن فرع زيسوني نساءي وبعض مدارس العلوم الدينة والفرحان ، وقد حقق الله رجاء، في هذا المرَّام ، فأنتفع ب، بفطر نما التونسي وكتس من أقطار الاسلام، و ذلك من ءايات الاخلاص وشواهد القبول. فلله المُدوالطول. نسأله سبحانه العصمة من كل عنة و فتنة. بدلاني الرحة. علىه ازكر تحة، ومنها التصريب معنوان (كلبة مفيدة من ترجمة أأناظم الشيخ الشرنون) معر فا فيها بتعداد تأليفه القيمة النافعة وشر وحهالم حزة المحررة وأنه بمسل غالباً في تصانفه إلى الاختصار مع الاحكام الناسب لعصر نا هذا في جمع الانام، ومن تم تلقي التابر وطلبة العلم تاليفه مالرحب والقبول ، و نالوا منها غابية ( للمول ، لا سيما في مقام المراجعة الفورية ، لتحضير الشهادات والمناظرات العلية ، وأنه من اهل الفرن الثالث عشر المجرى باواخره ماخذا من قررتنا هذا نحو الاربمن عاميا من غبر. ضط تاريخ الولادة ولا الوفاة لعدم بلوغهما لدنسا مع البحث عن تحقق ذلك الى الآن . . ثم دياننا تلك الترجة بسان نستى الناظم الوطئلة والممدينة العلبة من كونَّمَّا شرنو بنا از هريا حسما صرح به هو في غرة هذه المظومة ووضيح قلك شارحه شخنا الوالد هناك بما يناسب القام وأن البلدة النسوب البها المولود بياهي شرنوب التي هي قريعة بالنحرية من إعمال مصر و منا هناكان الناظم لتصل نسبه على التحقيق بالشمخ سبدي احدعر ب الشريوي ناظم تاثية السلوك ، الى ملك المادك التي شرحها الناظم المسرِّجم بشرَّح ابدء فيه واحِيادٌ . وأقنع المحمن المريدين الأطواد . كما أنه بين اللُّ المعهد العلمي المنسوب البه الناظمهو الازهر الجامع/لاعظم بمصر القاهرة ، العامرة الزاخرة، وأشاركا اشرنا الى تاريخ تاسسه وتمامه وأن النياظم إنما نسب نفسهاليه، الاعظم بتونُّس جامع الزيتونة الانور النسق.الذي هو للإزهر الشقيق الاكبر ونعمُّ

الشقيق الرفيق . وهمو الذي تلقى العلوم فيه الشارح شيخنا الوالدكما تلقيتها إنا فيما

ابضا و تلنا منهج مار الله ألحمد الحنا الاو فر من نافع العاليم. و دقائق الفهوم. مع صدق الطلب ، وحسن الادن ، حتى ادركناس عو فضعو كامل الارب ، وفي الحديث انق الله تز العجب. وقد حقَّقنا أن أول مختط لما على الصحمح حمسَ بن النعمان الغساني فاتح تونس ثم اسم عدد الله ابن الحيجاب عام ١١٤ و قي جلعمة حروف كالمة (جامع) وتم بَناؤُهُ في عام ١٠١١ جامعة كليمة (اعلم) المرسومة حمد قوس الاسطوانتين المقابلتين لمحفل الختمة الفرءانية الموقوفة بهوأنه عرف ولقب جامع الزيتونة الوجود زيتونة منفردة بموضع به كان العرب بتانسون يها ويقولون هذه أونس ولذا سمي اقلىمنا بتونس على احدد الاوجه كما سمت بالخضراء لكثرة زيتونها وحداثقهافاعتس كما ذكر نا هناك إيننا الب لمعهدنا الزينوني المعمور مزيسة السبق على المعهد الازهري المشار البه فيما سلف وكذا على المعهد الفاسي وهو جامع القروبين الذي اسسته وبنته فاطمة بنت محمد الفهري القيرواني الآنية من إفريقية مع روحها واختها في الوفد القبرواني الذاهب إلى فساس مسن القبروان عاصمة تونس في تاريخه ُحيثُ ر. عام ه £ ٣ ولا حِرم ان مزيمة السبق معتسرة في بعض المقامات كما راعبي ذلك من قال ( فقلت الفضل للمتقدم ) وقد الت القرءان المجد الافضلة بمزية الأسقة في مثل مقامر الخليل ابر إهمر عليه الصلاة والسلام من ءاية دوما انوات التوريم والانجال الامن بعده افلا تعقلون منعم المزية لاتقتض الافضلة من كل وجيه كالجومقرر وهناك مزية اخرى اقتضت تفضيل معهدنا الزيتوني على الغير ايضاوهي على ما وكرو عبض العارفين والمؤرخين إن حامم الزيتونة ملحق بالساحد الثلاثة المقدسة والمفضلة على مساجد العالم وهي المسجد النوي والمسجد إلحي لم الحرمين الشريفين والمسجد الاقصى بالقدس وألحاقه بعا إن نت دل على إن به مصاعفة الحسنات نوع بيضاعفة لا كالملحق بها الوارد فها مضاعفة الحمنة إلى الفوالي مائة الفحسنة والله يضاعف للمرتبطاء وله مز اباوخصائص اخرى جلىلة منها ما اومأنا البه هناك من ثبوت مضل ومعمد

وله هر إطراحت العرابي جلياتهما ما إن أاله مدافرت برد على في بالبندا الجنس بف الدلام بعدائرية وال الدماء مناك ستجاب كاستجابة الدماة بيتوضع عرابية الأن الدراة بيتوضع عرابية من المن الالموادية بعن المن الدلام الدائرية بعض المناكبية بعن المناكبة المناكبة بعن المناكبة المناكبة بالدراة المناكبة المناكبة بالدراة المناكبة والمناكبة والمناكبة والمناكبة والمناكبة المناكبة والمناكبة المناكبة المناكبة والمناكبة المناكبة المناكبة المناكبة المناكبة المناكبة المناكبة المناكبة والمناكبة المناكبة الم

انما يعمر مسجد الله من ءامن بالله واليوم الآخر واقام الصلوة وماني الركوة ولم يخش الا الله فعسى اولئك ان يكونوا مسن المعتدين

## فهرس الشدّرات الذهبية على العقائد الشرنوبية وما ذيل به

يحنة

۱۲

خطيمة الشرح ، ثم دياجة النظم بالصفحة بعدها

ميحك تنوع المقائداتي الاهيات ونبويات وسمعيات وهو موضوع فن التوجيد مبحث التقليد والخلاف في إيمان القلد مع بيان القول الراجح المول عليه مبحث الصقات العشرين الواجة قد تعالى ومنها الصفة النفسية والصفات مبحث الصقات العشرين الواجة قد تعالى ومنها الصفة النفسية والصفات

ميتن الصفات العشرين ها والم لل المقال المقال المالية المالية الحس مع بيان تطرف اواداتها الإجازة أكابة في الحروج من التقليد مبحث صفات المالي السجو حدو دها وبر اهنها الإجابة متما كل صفة بير هاتها مبحث الصفات المفورة السبحة والحلاف في مدلولها وعدها مع الصفات مجت المتحارث علمه تعالى وصبى اضداء العشرين الواجيمة لعم المتحتم متحول للمتحارث علم تعالى وصبى اشداء العشرين الواجيمة لعم المتحتم

معر تناوالإسان بما تفسيار والإيمان ببسرها من الصفات والكملان اجالاً ميحث اتصافه في ورعلا بكل كالرما يجوز في حقه من المكنان إجواد وإعداماً ميحث ما يجب قرسل من السفات وما يستحيل عليم وما يجوز في حقهم ميحت بعض خصائس ومزايا نبنا محمد المصطفى الحائم سل الله على وسلم ميحت بعض خصائس ومزايا نبنا محمد المصطفى الحائم سل الله على وسلم

ميت بين خداس ووارا إنها كذا المتعقق العام الوال المورد وسم ميت حج مأداد الاسارة كل تأك العائد الإساقية طيق السابق الثانية ميت حج مأداد الاسارة كل تأك العائد الإساقية طيق مناها الاقترائي يحمد عربوي كل كلمة الوحيد مراق السعو المتجاب الاكثار من كان لوالي الدورية فيلما المارات الوالية كان المتحافظة المتحدث على المتحدث ا

والآن، مانقنا لبراعة الحنامر، حتم الشابجيم بالاسلام، مع غفران الآنام [جاوز قالنظارة العلمة بيجام الريتونة الاعظم الشرح المذكر وثاؤلفاني تالريخة كلمان الناصرا بين الشارح في شان طبعه الحاضر والعارسم يحقيق الانتفاع بعدوما "بيان الروعلي من تجاسر على طبح كابناهذا تم تعريف الشيخ محمد شورخة، 17

بيان الردهل من تجاسر على طبع كتابناه المرتقى يقد الشبيخ تحد شووهم. ٢١
بيان الا كتفاء والاحالة على ما ضمن بالطبعة الساقة الثانات الامور المامة التي منها التيب على ترجة الناظم وعلى تلميس جامع الريوة بالاعظم وما تاله من المامة الذي المامة الله المامة الدينة الدينة

منها التساعلي سريحه الناهم و في تسيس جميع الكرد. الخصائص المجيدة التي منها مزينة السبق والحافة، بالمساجد الثلاثة المقدسة المقملة على سائر مساجد العالمين، حسيما أص عليه بعض العار فين والمؤرخين